MÉDÉA

# Quelle gestion pour les réseaux souterrains ?

Rabah Benaouda

Il est devenu aujourd'hui d'une nécessité absolue, une action d'urgence mais pérenne, la prise de conscience générale de la part de tous les acteurs et partenaires intervenant sur les différents réseaux souterrains dont l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les télécommunications, le gaz de ville..., pour une meilleure collaboration à travers un espace d'échanges et de concertation qui puisse garantir l'unicité dans l'action».

C'est la conclusion à laquel-le sont arrivés tous les par-ticipants à ce séminaire national sur «l'amélioration de la gestion des réseaux pour l'instauration d'un système de concertation systématique entre les acteurs concernés», qui s'est tenu, mercredi et jeudi derniers, à l'Institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE) de Ksar El-Boukhari, chef-lieu de daïra situé à 64 km au sud de Médéa et relevant du ministère des Ressources en eau.

Un séminaire qui était placé sous le haut patronage du ministre de tutelle ainsi que du wali de Médéa et qui a regroupé tous les responsables locaux concernés par ce sujet, au niveau de plus d'une quinzaine de wilayas : Alger, Boumerdès, Bouira, Constantine, Djelfa, Laghouat, Médéa, Mostaganem, M'sila, Oran, Ouargla, Tipaza, Tiaret, Tissemsilt et Tizi Ouzou. Un séminaire qui a vu également la participation d'une dizaine de cadres supérieurs du ministère des Ressources en eau ainsi que des experts et consultants algériens et étrangers.

Ouvert en présence de M. Messaoud Terra, représentant du ministre de tutelle, M. Abdelmalek Sellal, et du wali de Médéa, M. Brahim Merad, ce séminaire a été caractérisé par la présentation de pas moins de 14 communications aussi intéressantes les unes que les autres et la mise sur pied de trois

ateliers qui étaient appelés à débattre de cette importante question de la gestion des réseaux souterrains qui «doit faire appel et bénéficier d'une maîtrise réelle par les autorités locales, dans chaque wilaya, afin d'éviter nombre de problèmes causés comme les dépenses inutiles en finances et en efforts, les désagréments qui pénalisent les citoyens et l'environnement...», dira, en substance, M. Brahim Merad lors de son allocution de bienvenue et d'ouverture officielle de cet important séminaire. Lui emboîtant le pas, M. Messaoud Terra, directeur central de l'alimentation en eau potable au MRE, mettra en exergue «l'opportunité qui s'offre à nous tous aujourd'hui pour un véritable débat autour de ce problème épineux de la gestion des différents réseaux souterrains en milieu urbain surtout» et de brosser un large tableau détaillé et avec chiffres à l'appui, mettant en exergue les nombreuses réalisations à ce jour, à travers le pays, en matière d'alimentation en eau potable et en assainissement comme en stockage de l'eau. Et M. Messaoud Terra de conclure son intervention: «Et là, nous tenons à remercier M. Ali Dahmani, le directeur de l'INPE/Ksar El-Boukhari, pour cette excellente initiative qui a bénéficié de la collaboration très précieuse de M. Abdelaziz Guend, directeur national du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association (P.3.A.).

Commenceront, ensuite, les communications que présenteront, tour à tour, les responsables de l'Algérienne des eaux, l'Office national de l'assainissement, des télécommunications, des collectivités locales, la DLEP, la DTP, la Sonelgaz, l'Hydraulique..., ainsi que par les cadres supérieurs du MRE. A toutes ces communications se sont jointes celles qui ont été animées par M. Jean Marc Jahn, directeur

de la SEAAL, une société étrangère chargée des réseaux de l'AEP et de l'assainissement au niveau des wilayas d'Alger et de Tipaza, Mme Brigitte Moissonier, experte internationale, et M. Abderrahmane Bounab, expert consultant national. Des communications qui ont abordé notamment «les difficultés d'avoir des réseaux fonctionnels (AEP, assainissement)», «les interventions anarchiques et fréquentes sur la voie publique sans autorisation ni avis, ce qui engendre des réparations fréquentes sur les réseaux et les fragilisent», «les surcharges de travail au niveau de certains acteurs auxquels certains organismes ne peuvent répondre, d'où les retards de prise en charge des fuites et des casses de canalisation», «les dépenses financières imprévues et, surtout, l'insatisfaction des citoyens», «la méconnaissance des réseaux due à l'absence de dossiers de recollement et d'archives», «le manque d'information et/ou la non-exploitation de l'information quand elle existe», «la mauvaise ou l'absence carrément de coordination entre les acteurs euxmêmes et avec les partenaires», «l'absence de communication entre les acteurs concernés dans la gestion des réseaux», «la confusion dans les rôles et missions des acteurs intervenant sur les différents réseaux» et, enfin, «la non prise en charge de certaines actions d'entretien et de maintenance par les acteurs concernés».

Quant aux trois ateliers mis en place, ils ont planché respectivement sur «les impacts de l'organisation interne de chaque acteur dans la gestion actuelle des réseaux», «le champ d'intervention et les prérogatives de chaque acteur dans la gestion des réseaux» et «comment instaurer un système permanent de collaboration et de communication entre les acteurs concernés par la gestion des réseaux sans oublier les partenaires».

### La culture revient

C'est à un mois de décembre très riche en manifestations culturelles qu'est convié le public habitué de la maison de la culture Hacène ElHassani de Médéa, ainsi que celui de la salle de conférences Docteur Mohamed Bencheneb de l'université Docteur Yahia Farès de Médéa.

Des manifestations culturelles aussi intéressantes les unes que les autres qui vont des représentations théâtrales, au nombre de sept, à cette journée d'étude sur «la comédie : connaissance, interprétation, problématique et difficultés», en passant par une soirée musicale et, surtout, ce colloque national consacré au docteur Mohamed Bencheneb (1869-1929), ce fils de la ville de Médéa des saints Sidi Sahraoui et Sidi Ahmed El Berkani. En effet, de la lecture du programme mis sur pied par la direction de la culture de la wilaya de Médéa, il est prévu donc pas moins de sept représentations théâtrales dont les deux premières ont déjà eu lieu, jeudi et lundi derniers, avec respectivement cette merveilleuse pièce «Echouhada Yaoûdoune hada elousboue» (Les

Martyrs reviennent cette semaine) du théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi et «Baïna elhob oua echaraâ» (entre l'amour et la rue) de la coopérative El-Wiam de Sidi Bel-Abbès. Elles seront suivies respectivement de «Aâoudate el-ôbad» (le retour des croyants) du TNA-Mahieddine Bachtarzi, en collaboration avec la coopérative Braksiss (09 décembre), «Akher guendouz» (le dernier élève) du théâtre régional d'Annaba (le 12), «Afrique-Asie» du TNA (le 15), «Sadiki Echabah» (mon ami le fantôme) du théâtre de Chlef (le 21) qui avait décroché, pour rappel, le prix de «La Grappe d'or» lors de la septième édition du festival national du théâtre comique de Médéa, qui a eu lieu au mois de septembre dernier et, enfin, une dernière représentation pour les enfants, le 27 décembre qui clôturera ce cycle des pièces théâtrales.

A ces représentations théâtrales, la journée d'étude sur la comédie et le colloque national consacré au docteur Mohamed Bencheneb, il est prévu également une soirée musicale en l'honneur de tous les participants à ce colloque et qui sera animée par des chanteurs locaux. Pour en revenir à l'organisation, les 12 et 13 décembre, de ce colloque national sur la vie et l'œuvre littéraire du docteur Mohamed Bencheneb à l'initiative de «l'Association Bencheneb du théâtre et de la musique de Médéa», il s'agit là d'une très bonne nouvelle dans ce sens que depuis le «premier» séminaire national, qui lui avait été consacré les 23 et 24 février 2005, l'on n'a plus entendu parler à Médéa de cet intellectuel émérite qui avait côtoyé les illustres Taha Hussein, Mohamed Abdou et autre Ahmed Amine. Un séminaire national qui avait été organisé, rappelons-le, par le centre universitaire Docteur Yahia Farès de Médéa avant son élévation, en 2009 au rang d'université. Mohamed Bencheneb, ce premier docteur algérien en lettres arabes et françaises à avoir enseigné à l'université d'Alger dès 1908 et sur la vie et l'œuvre auxquelles nous reviendrons dans nos prochaines éditions. R. B.

Journal : la nouvelle république date : 11 Décembre 2011 page :08



## Médéa : mutation des chefs des sûretés de daïra

Dans le cadre du programme de la direction générale de la Sûreté nationale ayant trait au rapprochement du policier du citoyen, Abdallah Djehiche, chef de la sûreté par intérim de la wilaya de Médéa, a procédé, mardi dernier, au niveau des sûretés des daïras d'El-Omaria et Chellalet-El-Adhaoura, et ce, en présence des autorités civiles et militaires ainsi que des représentants de la société civile, à la mutation du chef de sûreté de la daïra d'El-Omaria vers la sûreté de la daïra de Chellalet-El-Adhaoura et celui de Chellalet-El-Adhaoura vers El-Omaria.

Hamid Sahnoun

Journal : Le Maghreb date :11 Décembre 2011 page :06

### MÉDÉA

# Du nouveau pour l'investissement aquacole

La ressource aquacole, jusque-là totalement ignorée, a été intégrée dans le schéma de l'économie locale pour varier les ressources de la wilaya de Médéa, En effet, une opération d'ensemencement a été lancée au niveau des barrages " Adrat ", communes d'El Omaria et de Boughzoul.

IL s'agit d'un élevage de 200.000 alevins de carpes, variétés " argentée " et " grande bouche ", une espèce pouvant donner un volume de 100 tonnes par an, selon un technicien des ressources halieutiques, qui nous a dévoilé les potentialités



et les créneaux d'investissement dans cette filière, grâce aux sites propices comme les barrages, retenues collinaires, oueds et lacs de la région.

"Et les résultats obtenus par l'activité aquacole dans la wilaya de Aïn-Defla, sont édifiants quant à l'aptitude de ce secteur à servir de rampe de lancement pour l'économie et à susciter une dynamique de l'investissement qui renforce les capacités productives (une production prévisionnelle de 200 tonnes/an), élargir les mises en valeur et permettre la création de richesses et d'emplois ", poursuit notre interlocuteur.

La filière exige des formes spécialisées, des équipements, mécanisation, études et analyses de rendement, en plus de la formation des pour un soutien

technique de qualité.

L'on envisage ainsi que d'ici 2020, la wilaya de Médéa ouvrira aux opérateurs de nouvelles perspectives pour prendre en charge les produits par un réseau adapté de fermes d'élevage de poisson, dotées d'écossories à même de valoriser les récoltes et d'assurer un rendement conséquent via des zones d'activité.

Toujours en matière d'investissements, les services agricoles songent sérieusement au développement de la culture du cactus et du figuier de barbarie en particulier (l'opuntia ficus - indica au napal).

Utilisée dans divers domaines (médecine. écologie, agriculture, industrie), le cactus pousse dans les zones arides et semi-arides, telles Aïn-Boucif, Ouled Maâref, Chellalat Adhaoura, Boughzoul. Chahbounia Bouaïche, soit une superficie globale de 200.000 hectares, inexploitée.

" L'huile qui est extraite des pépins de la figue de barbarie vaut de l'or dans le domaine de la cosmétologie.

Elle recèle également plusieurs propriétés thérapeutiques comme régulateur du diabète et du transit intestinal, réduit le taux de cho-

lestérol

En agriculture, le cactus sert de clôture végétale, d'aliment gratuit pour les zones d'élevage, il contribue à la fixation des dunes, à l'enrichissement du sol en matière organique, à la lute contre la désertification et l'érosion ", explique un ingénieur agronome.

A. Missoumi

التاريخ: 11 ديسمبر 2011 الصفحة رقم:31

جريدة: الشعب

### ملتقى حول حياة واعمال العلامة بن شنب تحتضن مدينة المدية يرمى 12 و13 ديسمبر أشفال ملتقى وطنى حول حياة وأعمال العلامة محمد بن شنب أحد أبرز الشخصيات على السَّاحة ألادبية الجزائرية أاثناء فترة الاحتلال في أواخر القرن الـ 19. بستعرض الملتقى الذي تشرف على تنظيمه مديرية الثقافة بالتعاون مع جامعة «يحيى فارس» للمدية مساهمة العلامة بن شنب في نشر واثراء الثقافة الشعبية الجزائرية من خلال مؤلفاته المتعددة التي خصصها لُلادب وألامثال والحكم العربية. وسيحاول المشاركون في هذا اللقاء الذي يُاتي كامتداد للقاءات ألادبية الماضية التي نظمت حول هذه الشخصية البارزة تسليط الضوء اكثر على ألافكار وألاعمال التي قام بها محمد بن شنب في هذا المجال طيلة مساره آلادبي الطويل والثري. وبهذه المناسبة برمجت عدة مداخلات من تنشيط جامعيين قادمين من مختلف ارجاء الوطن سيحاولون شرح والالمام بافكار هذا ألاكاديمي ومدى مساهمته في الثقافة الشعبية الجزائرية. ونذكر أن العلامة محمد بن شنب ولد في 26 أكتوبر 1869 بعين الذهب

(تاقبو سابقا) بالمدية .

التاريخ: 11 ديسمبر 2011

جريدة: المساء

الصفحة رقم:08

## أخبار المحية

## 900 سكن ريفي لفائدة الكاف لخضر

استفادت بلدية الكاف لخضر الواقعة جنوب شرق المدية بـ 125 كلم، من عدة مشاريع تتموية هامة، أبرزها السكن الريفي بـ 280 حصة في إطار برنامج الهضاب العليا و620 حصة ضمن البرنامج العادي المخصص من قبل الولاية، موزعة على المداشر والقرى التسع التابعة لبلدية الكاف لخضر مثل؛ أشير وأولاد سالم.

وحسب بعض المصادر الموثوقة لـ"المساء"، فإن هذه السكنات ستوجه أساسا من أجل القضاء على البناءات الهشة التي عرفت منحى تصاعديا، وتهدف إلى تثبيت السكان في أراضيهم الفلاحية.

كما استفادت البلدية من 21 سكنا اجتماعيا تم استلامها وتوزيعها على مستحقيها. في حين يبقى 50 سكنا آخر قيد الإنجاز، حيث انطلقت أشغاله مؤخرا.

من جهة أخرى، استفادت بلدية الكاف الأخضر على غرار البلديات المجاورة، من مشروع الربط بغاز المدينة في إطار برنامج الهضاب العليا الذي استبشر به السكان خيرا، الأمر الذي سيحد من متاعب الكثير منهم في البحث عن قارورة غاز البوتان.

## سكان عين الديس يطالبون بفك العزلة

تشهد منطقة عين الديس التابعة إداريا لبلدية عين وسيف، الواقعة على بعد 97 كلم جنوب شرقي عاصمة الولاية، نقصا في الضروريات وعلى رأسها انعدام النقل باعتباره شريان الحياة، حيث أكد بعض السكان لـ "المساء" أن انعدام المرافق صار هاجسهم الوحيد، بالرغم من الكثافة السكانية للمنطقة، ويبقى مطلبهم هو تونير خط نقل من القرية إلى البلدية، كما يناشد السكن السلطات المحلية تخصيص حصة كافية من إعانات السكن الريفي تفي بالفرض، أما عن نشاطهم الفلاحي الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد لكون المنطقة فلاحية، فيطالبون المصالح الفلاحية بمساعدتهم ماديا.

### جريدة: المساء

## العلامة محمد بن شنب في ملتقى وطني بجامعة المدية

### رمز الجزائرية ثقافة وأصالة



عندما يجرنا الحديث عن العلامة محمد بن شنب، تظهر الجزائر العميقة من خلال شخصيته بكل جلياتها وتفاصيلها الحضارية، التي تتجلى من خلال أبحاثه ودراساته وتحقيقاته العلمية، وتزيدها بروزا شخصية الرجل الذي يعد نموذجا للجزائري الخالص، الذي بقي وفيا لجزائريته رغم زحف المدينة الغربية التي غيرت الأذهان والجدران، إلا أنها لم تستطع أن تأخذ من محمد إلا ما يأخذه العاقل من العلم النافع لأنه فرض. هكذا بقي بن شنب جزائريا في سلوكه وفي هندامه، ولهذا بقيت شخصيته نافذة مفتوحة للدارسين والباحثين للتحري والكشف عن قدرات هذا العلامة، والتي

تمثلت في تنظيم الملتقيات العلمية ومن بينها الملتقى الوطني محمد بن شنب الذي ترعاه وزارة الثقافة وتشرف عليه بالتنسيق مع جامعة المدية، مديرية الثقافة وجمعية بن شنب للمسرح والموسيقى والذي ستنطلق أعماله غدا الإثنين.

عندما نتكلم عن العلامة بن شنب، نستحضر من خلاله مجموعة كبيرة من علماء الجزائر، وكيف لا وهو الذي أخرج كتاب "البستان" لابن مريم من ظلمات القرون الوسطى وأدخله المطابع الحديثة بدراسة علمية معاصرة ونفض عنه كل الأتربة لتظهر الجزائر من خلاله عقدا حضاريا لامعا يزين تاريخها الثقافي والعلمي.

لم تكن اختيارات محمد بن شنب في دراساته وأبحاثه اعتباطية، بل كانت مدروسة بعناية كاملة، خصوصا وأنه ذلك العالم الذي وجد نفسه بين نخبة علمية أوروبية وفرنسية تستند على ماضيها الفلسفي وحاضرها العلمي، ولم يكن للجزائر من ذلك إلا تلك الأضرحة وتلك العادات والتقاليد التي بمرور الزمن تحولت عن جوهرها وفلتت من قانونها واتخذت الأسطورة مرجعا والتخاريف علما دون أن تكون لها عقول ممحصة مصححة، لأن تلك الأضرحة كان سكانها علماء ينشرون العلم الصحيح والدين الصحيح الذي يقرن بالعمل وأي عمل، العمل الصالح.

محمد بن شنب الذي فتح عينيه في هذه الدنيا في خريف 1869 في أسرة ميسورة ترجع جذور ها الى مدينة »بروسة« التركية، نشأ تربوية إسلامية جزائرية، حفظ ما تيسر له من القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة، ليلتحق بعدها بالمدارس التي أنشأتها فرنسا، فتعلم الفرنسية وقرأ آدابها وتاريخها، ثم التحق بمدرسة المعلمين الفرنسية ببوزريعة ليتخرج منها حائزا على شهادة تعليم اللغة الفرنسية وآدابها في المدارس الابتدائية. وواصل محمد دراسته العليا ليتحصل على شهادة مدرسة الآداب العليا ويعين مدرسا للأدب العربي في مدرسة قسنطينة سنة 1898 لينتقل بعدها الى مدرسة الجزائر التي ظل يدرس بها مدة 14 عاما، لتتم ترقيته إلى القسم الأعلى من المدرسة لتدريس النحو والأدب وعلوم البلاغة والمنطق، وواصل طلبه للعلم حتى تحصل على شهادة دكتوراه من كلية الآداب بجامعة الجزائر بعد تقديمه لرسالتين علميتين الأولى عن الشاعر العباسي »أبي دلامة«، والثانية »الألقاب من كلية الآداب. وقد اهتم العلامة محمد بن شنب رحمه الله، بالدراسات الأدبية واللغوية والتاريخية وتحقيق الكتب، إلى جانب مقالاته العلمية المنشورة في الدوريات العربية والأجنبية، وكان بالدراسات الأدبية واللغوية والقرنسية اللاتينية والإنكليزية والإسبانية والألمانية والفارسية والتركية. وقال عنه العلامة محمد بيد إلى جانب مقالات بالغربية والأجنبية، وكان عنه العلمة محمد من أكبر علماء في مؤتمر المستشرقين في أكسفورد وهو يلقي أحد بحوثه بالفرنسية وهو في لباسه الوطني، عمامة صفراء ضخمة وزنار عريض وسراويل مسترسلة ومعطف "قاط" من صنع بلاده، فأخذت بسحر بيانه واتساعه في بحثه، وظننتني استمع لعالم من أكبر علماء فرنسا وأدبائها في روح عربي وثقافة إسلامية، أو عالم من علماء السلف جمع الله له بلاغة القام وبلاغة اللسان ووفر له قسطا من العلم والبصيرة، وقد فطر على ذكاء وفضل وغرام بالتحصيل، وقيض له أن يجمع بين الثقافتين ينبغ الفست في كل لغة بمعانيها«.

محمد بن شنب رحمه الله ينتدب في جميع الامتحانات العالية ويترأس لجنة من لجانها التي تتألف من كبار العلماء الفرنسيين.

وقال عنه تلميذه محمد سعيد الزاهري: » أنه التقى به في لجنة الامتحان في تونس سنة 1922 في الكلية الزيتونية مع العلماء الفرنسيين فوجده عالما جزائريا غير متجنس بالفرنسية، ورئيسا مشرفا على لجنة علمية فرنسية يرأس جلستها بزيه الجزائري، وحين حضرت صلاة العصر أوقف الجلسة للاستراحة وقام فصلى «العلامة محمد بن شنب والثقافة الشعبية في الملتقى الوطني

الذي تحتضنه جامعة المدية في 12 و13 ديسمبر الجاري، هو في الحقيقة ليس رمزا فقط في الثقافة الشعبية وإنما في أصالة وشخصية الرجل ووطنيته، فالرجل عالم أكاديمي وباحث محقق، تتجلى ثقافته الشعبية في خدمة هذه الثقافة والاشتغال عليها علميا، ومنها كتابه الموسوم بهمجموع أمثال العوام بأرض الجزائر والمغرب« الذي طبع في باريس في ثلاثة أجزاء، وكذا كتابه »الألفاظ التركية والفارسية الباقية في اللهجة الجزائرية«.

الملتقى الذي يسلط الضوء على العلاقة بين بن شنب والثقافة الشعبية سيثير عدة موضوعات منها آثاره الإبداعية وحياته وأعماله، ودراسة الأمثال الشعبية من خلال معجمه »كالمرأة في المثل الشعبي« و»السخرية« و»الحكم والأمثال» و»النزعة الشعبية «و»الثقافة الشعبية «و»الشعبية «و»الشعبية «و»الشعبية مختصون منهم الشعبية «و»الشعر الشعبي بوجلال، عائشة ملكار، سعيد بن زرقة، لوصيف لخضر، عبد الحميد بورايو، سعد الدين بن بابا علي وغير هم من الباحثين والدارسين.

محمد بن شنب في شخصيته العلمية والوطنية التي بقي محافظا عليها من خلال هندامه الذي يميزه عن بقية العلماء الفرنسيين، والذي أبى من خلاله الذوبان والتلاشي في ثقافتهم وموروثاتهم وفضل أن يكون جزائريا في شخصه في هندامه عالما متفتحا في فكره، و هكذا استطاع محمد بن شنب أن يكون الجزائري الذي بقي رمزا لجزائريته إلى أن جاءه اليقين في شهر الله شعبان 1347هـ 1929م، و هو دفين مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر العاصمة.

ابن تريعة

### كانت مصنفة من أفقر بلديات ولاية المدية

## مشروع الهضاب العليا يعيد الحياة لبلدية عين القصير

تعتبر بلدية عين القصير الواقعة أقصى جنوب و لاية المدية والتي يبلغ عدد سكانها حسب إحصاءات 2008 نحو 5000 نسمة، وتتربع على مساحة 257 كلم2، من أفقر بلديات الولاية يغلب عليها الطابع الجبلي الصخري، وتكثر فيها في فصل الصيف لسعات العقارب، وتتعرض في الشتاء إلى خطر الفيضانات نتيجة كثرة المنحدرات حيث شهدت إبان العشرية السوداء هجرة جماعية للسكان، وبعد تدابير المصالحة الوطنية عادت الروح إلى هذه البلدية التي بان العشرية السوداء هجرة جماعية للسكان في السنوات الماضية.

#### عيسي بوزرقولة

أعاد مشروع الهضاب العليا المبرمسج مسن طسرف رئيس الجمهورية الروح للمناطق الجنوبية الصحراوية وبلديات الجهة الجنوبية لولاية المدية، حيث استفادت عين القصير من توصيل غاز المدينة ووصلت نسبة الربط إلى 80 بالمائة، ومما زاد من عودة السكان إلى مساكنهم تعبيد الطريق الولائر رقسم 94 الرابط بين شيلالية السعسذاورة وعين السقصير والمتصل بالطريق الوطني رقم 40، أما بالنسبة للطرق الريفية فشهدت المنطقة شق أكثر من 28 كلم لفك العزلة عن مداشر أولاد ميسون وأولاد جحجوح والمصابحية والمعاشمن طرف مصالح الغابات، وفي الجانب التربسوي تسعسززت المنطقة ببناء اكمالية جديدة ليفك الخنياق عين الاكتمالية القديمة التي هي في حالة يرثى لها ومهددة بالانهيار نتيجة خطر الفيضانات بالرغم من تخصيص الولاية لمبلغ معتبر لسهده المنطبقية لمواجبهة الكوارث الطبيعية وفقا للبرنامج الوطني.

#### الماء والبناء الريضي حلم يراود السكان

رغم تخصيص البلدية نسبة 60 بــالمائــة مــن الميــزانـيـة للـقضاء عـلـى أزمـة الميـاه في المنطقة الفرعية لعين القصير



عين القصير .. شاهد على التهميش

صيث استضادت من مخزنين مائيين ومنقب والذي قدرت تكلفته بـ 400 مليون سنتيم بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون سنتيم لتهيئة الجسور الواقعة على الطريق الرابط بين عين المقصير والمضرعية نستسيسجسة تسعسرض الأخيرة للفيضانات، يبقى أمل السكان في تعبيد هذا الطريق الذي يعانى الاهتراء منذ مدة طويلة حيث يصلح لكل شيء ما عدا السير حسيث همدد السمكمان بالاعتصام من اجل هذا المطلب، وفي السياق ذاتمه استفادت البلدية من 250 حصة

للبناء الريفي وهي غير كافية مقارنة بعدد الطلبات المسجلة لدى المصالح المعنية للقضاء على السكنات الهشة والتي أصبحت تهدد حياة المواطن خاصة في فصل الصيف حيث تتميز المنطقة بالعقارب.

وفي مجال الصحة تتوفر البلدية على قاعتين للعلاج في كل من قرية معاش وعين القصير مركز ويبقى المواطن يعاني نتيجة نقص الطاقم الطبي حيث يتوفر ممرض واحد يداوم على القاعتين وطبيب عام مما يجعل المرضى يقطعون عشرات الكيلومترات

إلى البلديات المجاورة للعلاج في انتظار توسيع قاعة العلاج لعين القصير مركز إلى عيادة مستعددة الخدمسات وفسقسا لمشروع الهضاب العليا.

للتذكير فإن الشيء السلبي هو النقل المدرسي الذي يكاد ينعدم حيث تتوفر البلدية على حافلتين قديمتين لا تلبيا حاجيات المتمدرسين، فهناك أكثر مسن 110 طسالب ثسانسوى يتجهون إلى ثانوية شلالة العنداورة فضلا عن الأطفال المتمسدرسين في المنساطيق الريضية النائية التي تمتاز بصعوبة المسالك كدشرة أولاد سعيد وضاية الطرفة وأولاد ميمون والمعاش، كل هذه السعسوامسل أثسرت عسلسى المتمسرسين وقسد لاحتظننا الخروج المبكر من الدراسة.

الرياضة التي تعتبر منتفس الشباب منعدمة وحتى فريق عين القصير الذي كان ينشط في القسم الولائي للمدية توقف لأسباب مالية رغم احتلاله المركز الشاني العام الماضي، لذات السبب تم تهيئة الملعب البيليدي من طيرف مصالح البلدية التي تبقى تتنظر الدعم من المصالح المعنية، ما عدا ذلك تبقى دار الشباب المنتفس الوحيد لأبناء المنطقة بالإضافة إلى فتح المكتبة السلمدية التبي تم انجازها وتجهيزها لكنها لا تتوفر على مؤطرين.

### جريدة: الشروق

## جمعيات بيئية تدعو إلى التعجيل بتحصين المنشآت بفرس الأشجار

شددت جمعيات بيئية وناشطون في الميدان البيئي بالمدية إلى التعجيل بحماية كثير من المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية التي جرى إنجازها في أوقات سابقة أو يجرى إنجازها الأن في أرضيات منزلقة أو مهددة بالانزلاق، بغرس كميات معتبرة ومدروسة من الأشجار التي تعرف بمقاومتها للانزلاقات وحماية الأرضيات المنزلقة، ولم يفهم هؤلاء أن يتم صرف مبالغ طائلة لإنجاز جدران الإسناد لحماية الطرقات والتجهيزات العمومية في وقت تكلف عملية غرس أشجار الكاليتوس اقل بكثير من عملية انجاز تلك الجرذان والحاميات، ويدعو هؤلاء السلطات العمومية إلى تنظيم أيام تطوعية لمباشرة عملية الغرس تلك بالقطب الحضري بالمدية وبمحاور من الطرقات التي تعرف انزلاقات مع ضمان الدعم والتواصل لحماية تلك الشجيرات حتى تتمو وتؤدى وظيفتها المستدامة بيئيا وتنمويا.

■ م. سليماني

## جريدة: الشروق

## فوضى المفرغة العمومية غربي المدية تقطع الطريق الوطني

تطورت الفوضى العارمة التي تشهدها عملية تفريغ الفضلات المنزلية بالمفرغة العمومية الواقعة ببلدية ذراع السمار غربى المدية إلى هاجس حقيقي يؤرق مستعملي الطريق الوطنى رقم 18 بعد أن فرضت أدخنتها وآثار احتراق النفايات الصلبة بها متاعب صحية جمة على سكان المناطق الغربية، وقد تحولت المفرغة التى عمرت بالمنطقة المذكورة لعقود إلى فوضى عارمة امتدت إلى الطريق الوطني رقم 18 الذي يمر بمحاذاتها وباتت النفايات تملأ قارعته بعد أن يقوم عدد من سائقي شاحنات جمع القمامة بتفريغ حمولاتهم وسط الطريق في غفلة من بعد أن تعجزهم الأحوال الجوية عن دخول المفرغة، الأمر الذي بات يعرقل حركة السير بهذا الطريق ويقطعها في كثير من اللحظات في صورة تشوه المنظر وتترك انطباعا سيئآ لمستعملي هذا الطريق الذي ينتهي إلى مركب المضادات الحيوية التابع لصيدال.

## الصفحة رقم: 09

## تلاميذ متوسطة بئربن عابد بالمدية يعانون الجوع والأولياء يهددون

جريدة: الشروق

لا يزال تلاميذ متوسطة بئر بن عابد الجديدة، شرقي المدية، يعانون الجوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، نتيجة افتقار المؤسسة إلى مطعم، حيث هددت جمعية أولياء التلاميذ على لسان رئيسها بدخول التلاميذ في إضراب عن الدراسة إلى غاية تحقيق مطالب الجمعية التي طالبوا بها منذ أزيد من 3 سنوات ووعدهم الوزير حين زيارته للمنطقة بإنجازه، لكن لا حياة لمن تنادى حيث يتمدرس بالمتوسطة أزيد من 600 تلميذ جلهم من المناطق النائية البعيدة وقد زارها وزير التربية، وعندما طرح المشكل عليه وعد الإدارة بإنجاز مطعم في اقرب الآجال، لتبقى معاناة المتمدرسين مستمرة خاصة في فصل الشتاء، وفي ظل نقص النقل المدرسي الذي يعمق متاعبهم ويؤثر على تحصيلهم الدراسي بعد أن تجبرهم المسافات البعيدة على التأخر المتكرر عن الساعات الأولى من الحصص الدراسية اليومية، خاصة أن الإدراة لا تتسامح مع مثل هذه الحالات، وعليه ناشد التلاميذ من خلال أوليائهم السلطات المحلية بزيادة وسائل النقل في المناطق النائية والتسريع في تجسيد مشروع المطعم المدرسي يقيهم كثيرا من المتاعب.

## قتيل و3 جرحي في اصطدام سيارتين بالمدية

وقع، أول أمس، حادث مرور أليم على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالقرب من محطة نقل المسافرين ببلدية قصر البخاري، الواقعة جنوب ولاية المدية؛ الحادث تمثل في اصطدام سيارة أسفر عن مقتل "ش.ع "76 سنة وإصابة كل من "ش.م" و"ش.ع" و"ب.ف" بجروح مختلفة. و"ب.ف" بجروح مختلفة. السرعة الى المستشفى المدني من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية المدنية بقصر البخاري.

## مجهولون يسطون على سيارة "أكسنت" بها 58 مليونا بالمدية

علمت "النهار" من مصادرها المؤكدة أن مجهولين قاموا ليلة أول أمس، بالاستيلاء على سيارة من نوع "أكسنت" ببلدية حربيل، الواقعة غرب ولاية المدية. وأضافت ذات المصادر أن الجناة استغلوا جنح الليل، حيث قدموا على متن سيارتين إلى ذات المكان وشرعوا في تحطيم قفل الباب، كما قاموا بسرقة مبلغ مالي قدر ب 58 مليون سنتيم ملك للمدعو "ل.ر"، في حين أن السيارة ملك لأخيه، الذي تفاجأ باختفائها في صبيحة اليوم الموالي من امام منزله المحاذي لمحطة الخدمات. وليد. م

### ثانوية امحمد بوقرة ببني سليمان

## نقص التأطير والاكتظاظ يهدد بنسف الموسم الدراسي

شهدت مرحلتا التعليم الابتدائي والمتوسط ببلدية بني سليمان بشرق المدية، تحسنا ملحوظا في توفر العنصر البشري سواء بالنسبة للتأطير التربوي أو الإداري، وهذا عكس واقع مرحلة التعليم الثانوي الذي لا يزال يعاني نقصا فادحا في التأطير الإداري والتربوي . ■ع.عليلات

> إضافة إلى ظاهرة الاكتظاظ رغم إعادة مرافق الإكمالية الجديدة بثانوية سي أمحمد بوقره إلى الثانوية الأم، بعد تحويل تلامذتها إلى المتوسطة الجديدة كذلك التي فتحت أبوايها بداية الدخول المدرسيي 2011 -2012، ومن خلال زيارتنا إلى الثانويتين ألح كل الذين تحدثوا لـ(أخبار اليوم) على ضرورة برمجة مؤسسة ثالثة وفي أقرب الأجال لحل المشكل المطروح ويحدة.

#### أقسام ابتدائية غير كافية

وقد كانت منطقة بنى سليمان تضم قسمين فنقبط أثنياء فترة الاستعمار مخصصين الأبناء المعمريين بكل من سيدي العكروت وبني سليمان، المسماة بـ(الفيرمة) أي المزرعة ليضاف إليهما مجمعان مدرسيان الأول، بسوق الأربعاء والشاني بالفيرمة، في إطار برنامج قسنطينة عام1959 من قبل الجنرال

أما الآن فتضم الناحية الأولى من منطقة بني سليمان، 16مدرسة ابتدائية يؤمها قرآبة 2800 تلميذ وتلميذة حسب العوفي بالقاسم مفتش الناحية، وعن المشاكل المسجلة حصرها محدثنا في إمكانية ترميم خمسة أقسام بمدرسة الحي القديم، والذي خصص لها مبلغ 1,7 مليارسقتيم خلال الموسم الدراسي 2010-2010، غير أن العملية لم تتطلق لحد الأن بمبرر عدم كفاية المبلغ المخصص، وبالنسبة لمدرسة عمر بن عبد العزيز بقرية العواوجة ذات الموقع الحدودي بين بني سليمان وبلدية سيدي الربيع، فتحتاج إلى ترميم الساحة الواقعة بأسفل الطريق غير المعبد، أما مدرسة بئر عروس بقرية أولاد بو يحي بأقصى تراب البلدية، فإن تلامدتها يعانون من تسرب المياه نتيجة اهتراء أسقف حجراتها وانقطاع التيار الكهربائي عنها منذ مغادرة رجال الحرس البلدي لأزيد من عامين حسب مديرها.

وتعتبر مدرسة بني سليمان الشمالية من أكبر المؤسسات الابتدائية المدشنة عام 1978، يتمدرس بها 506 تلميذ منهم 255 بنتا، ومن بين المشاكل المطروحة وبحدة سب مديرها وكذا ملاحظتنا، مساكة المطعم المتهرثة وبمعنى الكلمة، رغم ترميمها بمبلغ قدره محدثتا بـ178مليون سنتيم بتاريخ 1 - 1 - 2009 ، وما وقفنا عليه إثر سقوط الأمطار مؤخرا يعد كارثة بمعنى الكلمة، بهذا المطعم

المدرسي الذي يقدم 506 وجبة يوميا وهذا بفعل تسرب نسبة معتبرة من مياه الأمطار إلى داخله، وفي السياق ذاته أكد ذات المسؤول أنه ووفق المصالح التقنية

عملى مستوى الدائرة فقد اقترحت مصالح دائرة بني سليمان مبلغ مقدر بـ 750 مليون سنتيم لإعادة الترميم كل المرافق المهترثة كالمدرجات وجزء من ساحة المدرسة وبعض الجدران إضافة إلى طلائها لأول مرة منذ فتحها عام 1978، غير أن مصالح مديرية التربية لم ترد على المراسلة لحد الساعة، إضافة إلى عدم مراعاة حجم المؤسسات الابتدائية في برمجة هياكل الصرف الصحي، حيث اعتمد فيها قاعدة 7 سواء بالنسبة للمدارس التي يتمدرس فيها أكثر من 500 تلميذ أو التي تضم 80 تلميذا، كما أن دورة المياه الخاصة بالمؤطرين أصبحت غير صالحة تماما LKenisall.

#### متوسطات لا تناسب أعداد التلاميذ

أما بالنسبة للتعليم المتوسط، فتتوفر بلدية بنى سليمان على خمس متوسطات بالإضافة إلى متوسطة سيدي الربيع التابعة، يتمدرس بها نحو 2316 تلميذ وتلميذة، ما يعني أن العدد المنتقل إلى السنة أولى ثانوي في آخر السنة الدراسية يكون بحجم ثانوية جديدة من حيث الأفواج التربوية، وحسب المشرفين على تسيير المتوسطات فإن معدل تلامذة القسم الواحد يتراوح بين 25 و30 تلميذا بكل من متوسطتي عميروش والعربي بن مهيدي وبين 35 و40 تلميذ بالنسبة

للمتوسطة الجديدة بحي الزبوج أي الـزيـتـون، ومـن بين بعض المشاكل المطروحة بهذه المرحلة الافتقار إلى قاعات إضافية تستعمل في التدعيم وكذا بالنسبة للعمال المهنيين صنف 3 وأعوان المخابر رغم توفر المناصب المالية كحال ذات المتوسطة.

أما فيما يخص التعليم الثانوي، فلا يزال يشكو عدة نقائص رغم افتتاح ثانوية ثانية قبل أربع سنوات، وبالنسبة لمؤسسة سي أمحمد بوقرة تنفست الصعداء في جانب القضاء على الأفواج التربوية المنتقلة بداية الدخول المدرسي الحالي، بإعادة 18حجرة بيداغوجية إليها، ولكن بدون تأطير إداري وهنذا في ظل عدد تلامذتها الواصل إلى 1328 تلميذا منهم 735 بنتا بينهن 105 بالنظام الداخلي، ما جعل براهيمي عبد القادر مدير المؤسسة يصفها بأكبر ثانوية على مستوى الولاية من حيث رقم التلاميذ المتمدرسين، وضيما يخص التأطير التربوي، فيوجد بها خمسة أساتذة مرتبون في خانة الاستخلاف بينهم ثلاثة في الرياضيات وأستاذان بكل من مادتي الضيزياء والفرنسية، فيما أن الكارثة الفعلية تكمن في النقص الكبير في التأطير الإداري، والتسيير مقتصر على مدير المؤسسة بلا ناظر ولا مستشار تربوي، بتعاون طاقم من المساعدين ب50 في المائة من العدد المضروض توفيره بعد فتح الملحقة بتعداد ثانوية جديدة.

#### ضعف التأطير يهدد بنسف الموسم الدراسي

وهدد القائمون على تسيير المؤسسة

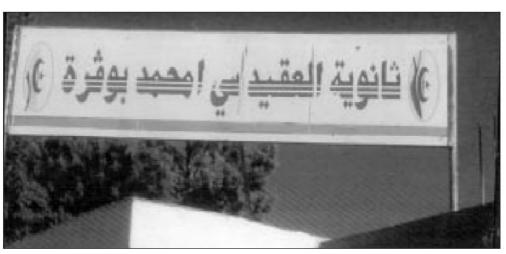

بالتوقف عن العمل بعد عطلة الشتاء، في حال عدم ترويد المؤمسة بإطارات حسب التخصص، حسب ماجاء في شكوى من رئيس الفرع النقابي ورئيس جمعية أولياء التلاميذ بعنوان (نداء عاجل لمعاينة الوضع المزري للثانوية وإشعار بتوقع نتائج مدرسية كارثية) إلى كل من وزير التربية ومدير التربية بالمدية، تسلمت (أخبار اليوم) نسخة منها، لخص أصحابها مدى المعاناة التي تشهدها ثانوية سي أمحمد بوقرة منذ 1994، بفعل الترقيعات الإستعجالية وبالخصوص بعد تحويل المتوسطة الجديدة كملحقة للثانوية، كما تنبأ الشاكون بنتائج كارثية نهاية الموسم الدراسي في حال عدم التفكير في حلول ناجعة في جانب

وبالنسبة لثانوية بلعالم محمد، فيبلغ تعداد المتمدرسين بهذه المؤسسة 1020 تلميد منهم 628 تلميدة، بها 29 فوجا تربويا و19حجرة بيداغوجية ما يعني أن بها 10 أقسام متنقلة، ومن بين الحلول الترقيعية التي لجأ إليها مدير المؤسسة تحويمل 06 حجرات بكل من المدرج وحجرات المخابر، وحسب ملاحظتها فهي غير وظيفية تماما للتدريس من حيث الحجم والتهوية، وفي حال تجهيز المخابر فيتم تنظيم جديد للأقسام المتنقلة، وبالنسبة لمعدل التلاميذ بالقسم الواحد بذات المؤسسة فإنه يتراوح بين 42 و44 تسلمين في التقسب الواحد، وحسب الأساتذة النين تحدثوا إلينا في موضوع الاكتظاظ فإن التحكم في قسم به 44 تلميذا وبالسنة الثالثة نهائي، يبدو صعبا للغاية.

### جريدة: الفجر

## تزامنا مع بداية موسم الحرث نقص الجرارات وارتفاع اسعار الحرث

يهدد البذرية المدية

■ يشتكي الكثير من فلاحي ولاية المدية، مع بداية كل موسم حرث، من النقص الفادح المسجل في الجرارات الفلاحية التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفتر، فألفلاح البسيط يتعذر عليه العثور على جرار ويضطر الكثير منهم إلى الانتظار أياما وحتى أسابيع حتى يظفروا بواحد، وإن وجد الجرآر فإن التسعيرة تبقى هي الأخرى عائقا في وجه الفلاح، فألساعة الواحدة للحرث تقدر بين 600 و 700 دج مع احتساب الوقت من بداية انطلاق الجرار وليس من وقت بداية عملية الحرث، وهو ما يثير حفيظة جميع الفلاحين الذين اعتبرو هذا العمل آنتهازا واستغلالا

من طرف أصحاب الجرارات، والذين بدورهم برروا ضرورة احتساب الوقت من بداية الانطلاق ببعد الكثير من الأراضي الفلاحية عن مكان تواجدهم، إذ يضطر الكثير منهم إلى استغراق حوالي الساعة قصد الوصول إلى الأرض المقصود حرثها.

وتشهد، هذه الأيام، أسواق ولاية المدية توافدا كيبرا من طرف الفلاحين على البذور الفلاحية من قسح وشعير، والتي تشهد هي الأخرى ارتفاعا محسوسا، حيث قارب سعر القروي من القمح 900 دج، في حين وصل شعر الشعير إلى حدود 450